آيات وقصة

# الثلاثة الذين خلفوا

07

أطفالنكا





رزق میبه

## ڒٛڟڡؘٚٵڵؙٮؙٳڣ۬ڔػٙٵێؚٵڵؚڡٞڒٳٙؽ۠ڒڵڰؚڮۻ ؠٙيتۥڡٙٮۃ



# الثلاثة الذين خُلِّفوا

رزق هيبة

#### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد - مدینة نصر - القاهرة
 ۳۲۷۰۲۷۳۵ - فاکس: ۲۲۷۰۲۷۸۹

۲ أ شارع جواد حسنى - ت: ۲۳۹۳۰۱۶۷

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة.. وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادَنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ عَلَى هُدًى مِنْ كتابِ اللَّه «القرآن الكريم» تعرِضُ القصصَ على حسب ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية والتفسير القصصي القصصي للقرآن الكريم للناشئين وهم في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهم بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرهمْ ومُسْتَقْبَلهمْ.

- وفى هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنَا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا في آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَّقُّ الأَوَّلُ عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلَ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلة، فتستقرَّ المَاني في ذهنه، ويزيد عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قِيمَة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْهَا مَن نشْر هذه القصص.

- أما الشقُّ الثاني من الملحقِ فهو دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْو» إِذا تَتبَّعهَا القَارِئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بدايَة السِّلْسلة إِلَى آخِرِهَا يَصِيرُ عَلَى عِلْم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قواعِد النحوِ التِي لا يَنْبَغِي لقَارِئَ أَنْ يجهَلَها، فيستقيمَ لسَانُهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ منَ اللَّحْن والخَطَّأ..

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفة بقواعد لغتنَا، وَهُو مَا يَنْبَغى أَنْ نرَبِي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادمة. . فَنستعيد مَجد المَاضي عَلَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ . . ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴿ يَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

لقدتاب الله على القيارة المنه على القيارة الله على القيارة الله على القيارة المنه على القيارة المنه على القيارة المنه على المنه على المنه المنه

كَانت الأُسرةُ فِي انتظارِ ضُيوف قَدْ وَعدُوهُمْ بِالزِّيَارَةِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَخَشِيَتْ إِيمانُ أَنْ تعطِّلهُمْ تِلكَ الزِّيارَةُ عنْ سماعِ الحديثِ اللَّيْلِيِّ الَّذِي تعوَّدُوا أَنْ يسمَعُوه من الوالد كلَّ مَسَاء، فاقْترحَتْ أَنْ تَبدأَ جَلْسَتُهُمْ بَعدَ صَلاةِ المغرِب، وتَنْتَهِي مع صَلاةِ العِشَاء، وبَعْدَهَا يَستعِدُّونَ لاسْتقبَالِ ضُيوفِهِمْ، وخَاصَّةً أَنَّ لَيلَ الصَّيْفِ قَصِيرٌ، لا يَتَّسِعُ لسهراتِ الضُّيوف والاسْتماعِ إِلَى حَديثِ الوالدِ فِي لَيْلَةٍ واحِدة، وَقَدْ كانت ْ لهمْ تَجرِبةٌ سابِقَةٌ عندما كَثُرَ زَوَّارُهُمْ لِتهنِئَةِ الوالدِ والوالدِة والوالدة بسلامة الوصُولِ إِلَى أَرْضِ الوَطنِ بَعْدَ أَداء فَرِيضَةِ الحَجِّ.

قالَ أيمَنُ: وَلَاذَا لا يكُونُ حديثُنَا بعْدَ العِشَاءِ كالعَادَة، ويَشْتَرِكُ مَعَنَا الضيُّوفُ فِيهِ لعَلَّهِمْ يَزْدَادُونَ عِلْمًا وَخَيْرًا، أَلَيْسَ مَجلسُ العِلْمِ عِبَادَةً مَقْبُولَةً عِنْد الضيُّوفُ فِيهِ لعَلَّهِمْ يَزْدَادُونَ عِلْمًا وَخَيْرًا، أَلَيْسَ مَجلسُ العِلْمِ عِبَادَةً مَقْبُولَةً عِنْد الضيُّوفُ مِنْ اللّهِ وَلَهَا ثَوَابُهَا، فلماذَا يَا إِيمَانُ تُريدينَ أَنْ تكُونى سببًا في حِرمانِ الضيُوفِ مِنْ هَذَا الثَّوابِ.

قَالَ الوَالِدُ: إِنَّ كُلا منكُمَا عَلَى صَوَابٍ فِي رَأَيهِ، وَلَهُ وِجْهَةُ نَظَرِهِ المَقْبُولَةُ، وَسَأُنَفِّ ذُ اقْتِرَاحَ إِيمَانَ؛ لأنَّ لِلضَّيوف حُقُوقًا غيرَ مجلِسِ الحديث، وغَالبًا ما تكُونُ مجالسهُم غَاصَّةً بالأسْئِلَة عَنِ الأحْوالِ والأولاد والصِّحَّة إِلَى آخرِ هَذهِ الجامَلاتِ التَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا فِي زيارَة الزَّائِرِينَ، فلنجعَلْ وَقْتَ الضُّيُوف لَهُمْ ولجَامَلاتِهِمْ الأَجْتَماعِيَّة الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا، ولنبدأ جَلستَنا بَعْدَ صَلاة المغرب وسَوْفَ تكونُ جَلْسَةً مِبَارِكةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ، تَبْدَأُ بصَلاة وَتَنْتَهي بصَلاة.

قَالَتْ إِيمَانُ: شُكْرًا لَكَ يا وَالِدِى، فهكَذَا أنتَ دَائمًا تحرِصُ عَلَى أنْ تزوِّدنَا بِمَا ينفعُنَا، ونحنُ أيضًا – بحمدِ اللَّه وَنحرِصُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه وطَاعَتِكُمْ، وندْعُوهُ أنْ يبارِكَ لَنَا فِي مَعِيشَتِنَا، ويَزِيدَنَا مِنْ فَضْلِهِ، بكلِّ ما يَرْضَاهُ للمؤْمِنينَ.. آمِينَ.

قالت الأُسرةُ كلُّها: آمينَ.

وَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ لَصَلَاةِ المغْرِبِ، وَأَقَامَتِ الأَسْرَةُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ التفُّوا فِي حَلقَةٍ حوْلَ الوالِدِ، بَعْدَ أَنْ خَتَمُوا صَلَاتَهُمْ، كَمَا تَقْتَضى السُّنَّةُ النَّبويةُ بِالتسبِيحِ والتَّهلِيلِ والتَّكبيرِ، وبدأ الوالِدُ فِي حديثِهِ القُرآنِي المعتَادِ.

قالَ الوالِدُ: لا يَزَالُ حَدِيثُنَا مُستمرًا معَ تِلكَ الآياتِ مِنْ سُورَةِ التَّوبَةِ، وَلا تزالُ الآياتُ مَنْ سُورَةِ التَّوبَةِ، وَلا تزالُ الآياتُ تَتَـتَبَّعُ خُطَى الْمُنَافِقِينَ فِي المدِينَةِ الْمُنوَّرَةِ وتكشِفُ أسرارَهُمْ وَاحِدًا بعدَ وَاحِدٍ.

وما أكثر أسرار المنافقين الَّتِي كَشَفَها اللَّهُ عندَمَا كَانَ المسْلِمُونَ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ، وعنْدَ اسْتعدَادِ النَّبِيِّ عَيَّ لِعَزْوِ الرُّومِ، فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، مَثَلاً، كَانَ هُنَاكَ ثَمانُونَ رَجُلاً يَرْغَبُونَ فِي مُقَابِلَةِ النَّبِيِّ عَيَّ النَّبِيِّ عَيَّ النَّبِيِّ عَيْلِهُ، وَقَد اتَّفَقُوا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاسْتَقَرَّ ثَمانُونَ رَجُلاً يَرْغَبُونَ فِي مُقَابِلَةِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ، وَقَد اتَّفَقُوا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاسْتَقَرَّ رَأَيُهُمْ عَلَى تَنْفِيدَهِ، إِنَّهُمْ لا يُرِيدُونَ الخُروجَ مَعَ الخَارِجِينَ فِي الغَزْوِ، ولكنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهُ فَي الغَرْوِ، ولكنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهُ ليقعبُمُ العَامَّة، ولا بُدَّ أَنْ يستَأذِنُوا النَّبِيَ عَيْلِهُ ليقعبُمُوا فِي المدينَة، وَأَنْ لَكُور جَ مَعَهُ، وإنْ كَانَ قَدْ أَعْلَى التَّعْبِئَة العَامَّة، إلا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ كُلَّ إِنْسَانِ لِضَمِيرِهِ، وَمَدَى إِيمَانِهِ بوجُوبِ الجهادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَادَ هَوُلاءِ الثَّمانُونَ فَرِحِينَ، يَقُولُونَ لكلِّ مَنْ يَرَاهُمْ: لَقَدْ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ، وَعَادَ هَوُلاءِ الثَّمانُونَ فَرِحِينَ، يَقُولُونَ لكلٍّ مَنْ يَرَاهُمْ: لَقَدْ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ، وَعَادَ هَوُلاءِ الثَّمانُونَ فَرِحِينَ، يَقُولُونَ لكلٍّ مَنْ يَرَاهُمْ: لَقَدْ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

وَقَبِلَ أَعْذَارَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَى أَهْلِنَا وَإِلَى الظِّلِ الظَّلِيلِ، وتَخرِجُونَ أَنْتُمْ لِلقِتَالِ فِي غَزْوَةٍ لا تعرُونَ إِنْ كنتُمْ ستعودُونَ مِنْهَا أَمْ لا تعودُونَ، فاذْهَبُوا إِلَى السَّفَرِ البَعِيدِ والجُهْدِ الجَهِيدِ، فهذَا اخْتيارُكمْ لأَنْفُسِكُمْ أَمَّا نَحْنُ فَمِنَ القَاعِدِينَ.

كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ للمؤْمِنِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بهذهِ الكَلِمَاتِ يمكِنُ أَنْ يُثَبِّطُوا هِمَ المؤْمِنِينَ، فيترَدَّدُوا فِي الخُروجِ للجهَادِ مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِلَهُ.

قَالَ أَشْرَفُ: هَكَذَا كَانَ المنافِقُونَ كَثِيرِينَ فِي المدِينَةِ، وهَكَذَا لاقَى المسْلِمُونَ منْهُمْ كُلَّ هَذِهِ الفِتَنِ؟

قَالَ الوَالِدُ: نَعَمْ وَلا نَزَالُ نَحْكِي عَنْهُمْ، مَثَلاً، لَفَتَتِ الاَنظَارَ ضَجَّةٌ وجَلَبَةٌ الحِيشِ كَبِيرٍ يتأهَّبُ للخُروج مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ، يَقُودُهُ عَبْدُ اللَّه بِنُ أَبِي ابنُ سلُولٍ ، كَبِيرٍ يتأهَّم للنَّبِي عَلَيْهُ، للنَافِقِينَ وَكَبِيرُهُمْ، لَقَدْ جَاءُوا ليعْلِنُوا وَلاءَهُمْ وَمحبَّتَهُم للنَّبِي عَلَيْهُ، واسْتجابَتهم للنَّفِيرِ العَامِّ. ولكنَّ ابنَ سلُول هَذَا أقامَ بجيشهِ فِي مُعَسكرٍ واسْتجابَتهم ليندائه بالنَّفِيرِ العَامِّ. ولكنَّ ابنَ سلُول هَذَا أقامَ بجيشه فِي مُعَسكرٍ منْ مُعَسْكرِ النَّبِي عَلَيْهُ، ولمْ ينْدَمَجْ بجيشه مَعَ الحِيشِ الخارج للجهاد مِنَ المُهاجرِينَ والانصار، إنَّه يريدُ أنْ يَراهُ النَّاسُ ويَروْا جَيْشَهُ هَذَا المنْفَرِدَ، فيمدَحُوهُ وَيَصفُوا ما جَاءَ بِه منْ حَشْد كَبيرٍ ليشارِكَ فِي غَزْوَة تَبُوكَ، هَذَا المنْفَرِدَ، فيمدَحُوهُ وَيَصفُوا ما جَاءَ بِه منْ حَشْد كَبيرٍ ليشارِكَ فِي غَزْوَة تَبُوكَ، هَذَا المُنْفَرِدَ، فيمدَحُوهُ وَيَصفُوا ما جَاءَ بِه منْ حَشْد كَبيرٍ ليشارِكَ فِي غَزْوَة تَبُوكَ، هَذَا المُنْفَرِدَ، فيمدَحُوهُ وَيَصفُوا ما جَاءَ بِه منْ حَشْد كَبيرٍ ليشارِكَ فِي غَزْوَة تَبُوكَ، هَذَا المُولَ وحُلْفَائِه، هَذَا هُو كُلُّ مَا يُرِيدُ، ويمرُ النَّاسُ فيتعجَّبُونَ مِنْ كَثْرَة رِجَالِ ابْنِ سَلُولَ وحُلْفَائِهِ، فيفرَحُ، ويقُولُونَ: لعلَّهُ تَابَ. لعلَّهُ رجَعَ عن النِّفَاقِ، لعَلَّ اللَّهَ قَدْ أَصْلَحَ حَالَهُ، لعلَّ النَّبَى عَيْكَة يَرْضَى عَنْهُ في هَذه الغَزْوَة.

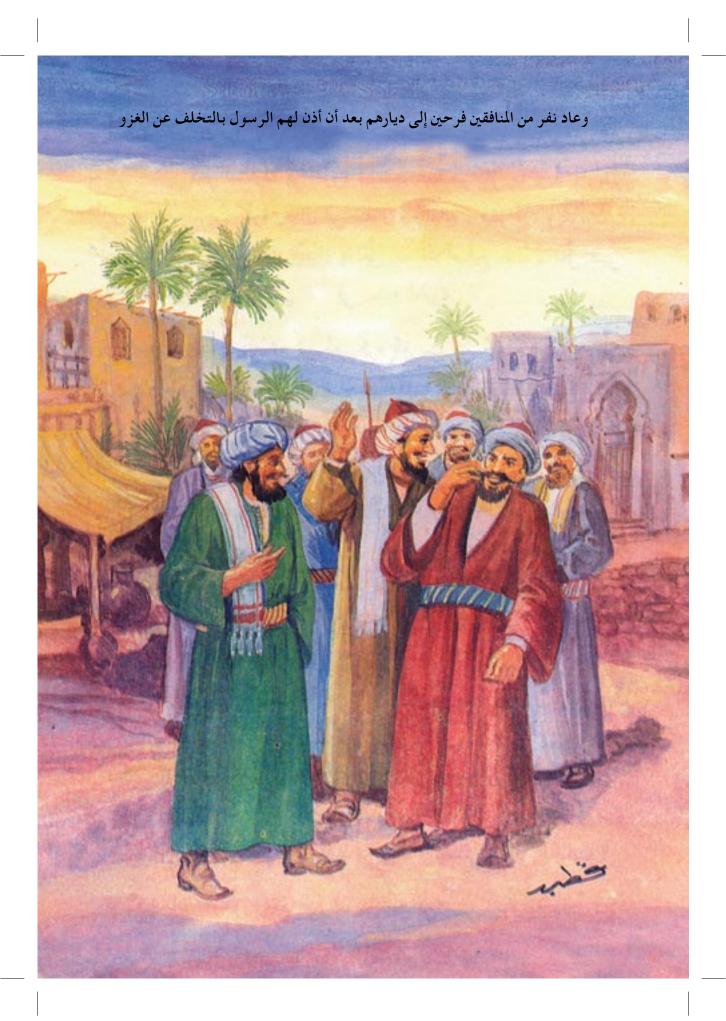

وَبَاتَ ابنُ سَلُولَ بَحِيْشِهِ فِي مُعَسْكَرِهِ القَرِيبِ مِنْ مُعَسْكَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وابنُ سَلُولَ هُو صَاحِبُ الكَلِمَةِ النَّافِذَةِ فِي المنَافِقِينَ الَّذِينَ مَعَهُ، يَقُولُ لَهُمْ بِصَوْتِ هَامِسٍ، خَشْيَةَ أَنْ يَسْمَعَهُ أَحَدٌ، لأَنَّهُ مُنَافِقٌ، والنِّفَاقُ جُبْنٌ وَذُلٌّ، يَقُولُ لَهُمْ: أَيَظُنُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلِبُ الرُّومَ، وَمَتَى؟ فِي هَذَا الْجَرِ الشَّديد، وَفِي هَذَا البَلَدِ البَعِيد، وَمَعَ هَذَا الجُهْدِ الجَهِيد؟ أَيَظُنُ محمد أن عَرْبَ الرُّومِ نَوعٌ مِنَ اللَّعِب أَوِ النُّرْهَةِ الَّتِي هَذَا الجُهْدِ الجَهِيد؟ أَيَظُنُ محمد أن عَرْبَ الرُّومِ نَوعٌ مِنَ اللَّعِب أَوِ النُّرْهَةِ الَّتِي سَيَعُودُ مِنْهَا كَمَا ذَهَبَ؟ غَدًا تروْنَ رِجَالَ محمَّد قدْ عَادُوا مِنْ هَذَهِ الغَزوةِ مُقَيَّدينَ بالسَّلاسِلِ مَهْزُومِينَ مَدْحُورِينَ، إِنَّنِي لا أَرْضَى لَكُم الخُرُوجَ فِي هَذَهِ الغَزوةِ فَمَاذَا بالسَّلاسِلِ مَهْزُومِينَ مَدْحُورِينَ، إِنَّنِي لا أَرْضَى لَكُم الخُروجَ فِي هَذَهِ الغَزوةِ فَمَاذَا الْحُرُوةِ فَمَاذَا

وَأَجَابَهُ جُنُودُهُ المَنَافِقُونَ: نَحْنُ مَعَكَ يَا أَبَا الْحُبَابِ.

وَيَقُولُ لَهِمْ ابنُ سَلُولَ: عِندمَا يتحرَّكُ جَيْشُ محمَّد إِلَى الشِّمَالِ نكونُ قدْ تَحرَّكْنَا إِلَى الجَنُوبِ، وتأكَّدُوا أَنَّه لنْ يَشْعُرَ بِنَا أَحَدٌ، فنسَلَمَ مِنَ الموْتِ، وسَترونَ مَنْ مِنَ الموْتِ، وسَترونَ مَنْ مِنَ الموْتِ، وسَترونَ مَنْ مَنْ الموْتِ، ولَمُ المُو الحُبَابِ؟

قَالَتْ إِيمَانُ : وَهَلْ رجَعَ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبِّيّ ابنِ سَلُولَ بجيشِهِ فِعْلاً؟

قَالَ الوَالِدُ: نَعَمْ، لقدْ تسلَّلَ بجنُودهِ، واتَّجَهُوا إِلَى الجَنُوبِ، كَمَا اتَّفَقُوا بَينمَا اتَّجَهُ جَيْشُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إِلَى الشِّمَال في الطَّريق إِلَى تَبُوكَ.

قالَ أَشْرَفُ: وَهَلْ كَانَ لِهَذِهِ المُكِيدَةِ تَأْثِيرٌ فِي نُفُوسِ جَيْشِ المسْلِمِينَ؟

قالَ الوالِدُ: لا . . لمْ يؤثِّر رُجوعُهُمْ في نُفُوسِ الجَاهِدِينَ، فَلْيَرْجِعُوا، إِنَّهُمْ لا خَيْرَ فيهِمْ وَلا أَمَلَ فِي كَثْرِتِهِمْ، ورُبَّمَا كَانَ رُجُوعُهمْ خَيْرًا لجنْد المؤمنينَ، لأنَّهُ تطْهِيرٌ لصُفُوفِ الجَاهِدِينَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وبرجُوعِ المنَافِقِينَ إِلَى المدينَةِ يَبْقَى الجيشُ المؤمِنُ، بإِيمَانِهِ الخَالِصِ لِلَّه، آمِنًا مِنَ المكائِدِ والمؤامَراتِ.

قَالَتْ إِيمَانُ: وهلْ خرجَ كُلُّ المؤمِنينَ لهذه الغَزْوةِ بحيْثُ لم يَبْقَ فِي المدينَةِ إِلا مَنْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ عَيِّلِةً بالبَقَاءِ فِيهَا لِرعَايَةِ أَحْوَالِهَا، وأحْوالِ مَنْ فِيهَا مِن نِسَاءٍ وأطْفَالٍ؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ تَخلَفَ خَمْسَةُ أَشْخَاصٍ، مِنهُمُ اثْنَانِ تَمكَّنَا مِنَ اللَّحَاقِ بِالجِيْشِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ، وَثَلاثَةٌ لَمْ يَخرِجُوا، ولَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَيْكَةً، بالجِيْشِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ، وَثَلاثَةٌ لَمْ يَخرِجُوا، ولَقَدْ تَخلَفَ فَلانٌ وتخلَفَ والمسْلمُونَ يَتأمَّلُون الجِيشَ ويتفَقَدُونَهُ، فيقُولُ بعْضُهُمْ: لقدْ تخلَفَ فَلانٌ وتخلَفَ فَلانٌ وتخلَف فَلانٌ من عَدُلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ.

أمَّا الاثْنَانِ اللَّذَانِ تمكَّنَا مِنَ اللَّحَاقِ بجيْشِ المسْلِمينَ فِي الطَّرِيقِ، فأوَّلهُ مَا أَبُو ذَرِّ الغِفَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، لأنَّه خَرَجَ عَلَى بَعِيرٍ هزيلٍ، لَمْ يَحْتَمِلْ مَشَقَّةَ السَّفَرِ الغِفَارِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، لأنَّه خَرَجَ عَلَى بَعِيرٍ هزيلٍ، لَمْ يَحْتَمِلْ مَشَقَّةَ السَّفَرِ النَّبِيُّ عَيْلًا مِنْ اللَّهِي اللَّهِي وَنَظَرَ النَّبِي عَيْلًا مِنْ بَعِيدٍ والوَقْتُ فِي الطَّرِيقِ، وَنَظَرَ النَّبِي عَيْلًا مِنْ شِدَّةِ العَطشِ، والوَقْتُ فِي مُنْتَصِفِ النَّهارِ، فإذَا بأبِي ذَرِّ يلحقُ بالجيشِ يَلْهَتُ مِنْ شِدَّةِ العَطشِ، وعلى ظَهرِهِ حِمْلٌ ثَقِيلٌ.

وَيَسْتَقْبِلُه النَّبِيُّ عَلِي مَتْ أَلِي مَتْهُدهِ هَذَا، وَهُوَ حَامِلٌ مَتَاعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، سَائِرٌ فِي وَيَسْتَقْبِلُه النَّبِي عَلَي ظَهْرِهِ، سَائِرٌ فِي الصحراءِ وحدَه بشمسِهَا الحارِقَة، ورِمَالِهَا الملْتهبَة، ومَا فِيهَا مِنْ مَخاطِر، ويَقُولُ النَّبِي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ ويَموتُ وحدَه، ويُبعَثُ وحدَهُ. النَّبِي قَرَد، يَمْشِي وَحْدَهُ، ويَموتُ وحدَه، ويُبعَثُ وحدَهُ.

وسَأَلَهُ النَّبِيُّ عَيَّ عَنْ سَبَبِ تَخلُّفِهِ عَنْ إِخْوانِهِ، فَأَخْبَرَهُ بَمَا جَرَى لِبَعِيرِهِ فِي الطَّرِيقِ، فَأَخْبَرَهُ بَمَا جَرَى لِبَعِيرِهِ فِي الطَّرِيقِ، فَرَقَ لَهُ قَلْبُ النَّبِيِّ عَيَّ مُ وَدَعَا لَهُ قَائِلاً: لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ بَكلِّ خَطْوةٍ ذَنْبًا إِلَى أَنْ بَلَغْتَنِي.

أمَّا الثَّانِي الَّذِي لَحِقَ بِالجَيْشِ أَيْضًا فَهُو أَبُو خَيْثَمَةَ، لقد ْ بَقِي فِي المدينَةِ بَعْدَ أَنْ سَارَ النَّبِيُ عَلَيْكُ أَيَّامًا فِي طريقهِ إِلَى تَبُوكَ، وَذَهَبَ أَبُو خَيثَمَةَ إِلَى أَهْلِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍ سَارَ النَّبِي عَلَيْهُ أَيَّامًا فِي عَرِيشِيْنِ لَهُمَا فِي حَدِيقَة أَبِي خَيْثَمَة، قَد رَشَّت ْ كُلُّ وَاحِدَة فوجَدَ امْرأتَيْهِ فِي عَرِيشِيْنِ لَهُمَا فِي حَدِيقَة أَبِي خَيْثَمَة، قَد رَشَّت ْ كُلُّ وَاحِدَة مِنهَمَا عَرِيشَهَا، وبرَّدَت ْلَه فِيهِ مَاءً وهيَّأَت ْ طَعَامًا، فلمَّا دَخَلَ وَجَدَ شَرابًا بارِدًا، ولحمًا مطهوًّا تَحت ظِلٍّ وارِف ونسيم عليل، وامْرأتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا تَتمنَّى خدمَته وإسعادة.

وتذكر أبُوخَيْثَمَةَ مَسِيرَ رَسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وأصحابِهِ فِي غزْوِهِمْ وجهادِهِمْ، وَهُمُ الآنَ يَبْحَثُونَ عَنِ المَاءِ فَلا يَجِدُونَهُ، وعَنِ الطَّعَامِ فَلا يَظفَرُونَ بِهِ، وقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي الآنَ يَبْحَثُونَ عَنِ المَاءِ فَلا يَجِدُونَهُ، وعَنِ الطَّعَامِ فَلا يَظفَرُونَ بِهِ، وقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي الْمَاءِ فَلا يَجِدُونَهُ، والرِّيحِ، وأبُو خَيثَمَةَ فِي ظِلٍّ بَارِدٍ، وطَعَامٍ مهيَّا، واللَّهِ عَلَيْهُ فِي الضِّحِ والرِّيحِ، وأبُو خَيثَمَة فِي ظِلٍّ بَارِدٍ، وطَعَامٍ مهيَّا، وامرأة حسناءَ، وهُوَ فِي مَالِهِ مُقِيمٌ، واللَّهِ مَا هَذَا هُوَ الإِنْصَافُ.



ثُمَّ قَالَ لامرأتَيْهِ: واللَّهِ لا أَدْخُلُ عَرِيشَ وَاحِدَةً مِنكُمَا حَتَّى أَخْقَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَرِيشَ وَاحِدَةً مِنكُمَا حَتَّى أَخْقَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ أَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَكَانَ جَيْشُ المسْلِمِينَ قَد ابتعَدَ جدًّا عَنِ المدينَةِ ، وَغَلْر النَّبِيُ عَيْنَ فَرأَى شَبَعًا يَتحركُ فِي الصَّحْراءِ، يَخفضُهُ السَّرابُ ويرْفَعُهُ، فَقَالَ عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ: كُنْ أَبَا خَيثَمَةَ، فَكَانَ أَبَا خَيْثَمَةَ .

أمَّا الثَّلاثَةُ الَّذِينِ خُلِّفُوا وذكرتْهُم الآيةُ الشَّرِيفَةُ فَلهم شَأنٌ آخَرُ.

\* \* \*

قالَ الوَالِدُ: لَقَدْ عَادَ رَسولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ تَبُوكَ دُونَ قِتَالٍ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي جَلسَتِنَا السَّابِقَةِ، وذَهَبَ إِلَى المَسْجِدِ كَعَادتِهِ، يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ويسْتَقْبِلُ النَّاسَ، وجاءَهُ قَوْمٌ مِنَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا يبسُطُونَ لَهُ العذْرَ، ويبرِّرُونَ أسبَابَ تخلِّفِهِمْ، ويجلِفُونَ لَهُ باللَّهِ أَنَّهُمْ مَا تخلَّفُوا إلا لأُمورٍ شَديدة عليْهِم، فَقَبِلَ منهمْ ما أعلَنُوه، ويحلِفُونَ لَهُ باللَّهِ أَنَّهُمْ مَا تخلَّفُوا إلا لأُمورٍ شَديدة عليْهِم، فَقَبِلَ منهمْ ما أعلَنُوه، وتركَ سَرَائِرَ القُلوب، وبايعَهُمْ وتركَ سَرَائِرَ القُلوب، وبايعَهُمْ عَلَى أَنْ يَبْدَأُوا صَفْحَةً جَدِيدة قِي حَيَاتِهِمْ الْإِسْلامِيَّةِ، ويفْعَلُ اللَّهُ بِعِبَادِهِ مَا يَشَاءُ.

وكانَ الثَّلاثَةُ المذكُورونَ هُمْ: كَعْبُ بنُ مالِكٍ مِنْ بَنِي سَلَمَة، ومُرارَةُ بنُ الرَّبِيعِ مِنْ بَنِي سَالِمِ بنِ عَوْفٍ، وهِلالُ بنُ مُرَّةَ مِن بَنِي وَاقِفٍ، وكَانُوا ذَوِي يَسَارٍ وَغِنِي، مِنْ بَنِي سَالِمِ بنِ عَوْفٍ، وهِلالُ بنُ مُرَّةَ مِن بَنِي وَاقِفٍ، وكَانُوا ذَوِي يَسَارٍ وَغِنِي، ولَيْسَ لَهُم عُذْرٌ فِي التَّخَلُفِ، ومشْهودٌ لهُمْ بالإِيمَانِ، لذلك كَانَ تخلُّفهمْ مَوضِعَ عَجبٍ مِنَ الجَمِيعِ.

أما كعْبُ بنُ مالِكٍ فقد جاء إلى رَسولِ اللَّهِ عَلَى خَياء وهُو نَادِمٌ عَلَى تَخَلُّفِهِ، فتبسَّم إليْهِ رَسولُ اللَهِ عَلَي الْبَتسامَة يَبْدُو فِيهَا الغَضَبُ، ثُمَّ سألَه قَائِلاً: لماذَا تخلُّفِه، فتبسَّم إليْهِ رَسولُ اللَهِ عَلَيْهُ ابْتسامَة يَبْدُو فِيهَا الغَضَبُ، ثُمَّ سألَه قَائِلاً: لماذَا تخلُّفت يا كعبُ ؟ ألمْ تكُنْ قَد اشْتريت رَاحِلتَك الَّتِي تركبُها وسلاحك الَّذِي تَحَلَّفت يَا كعبُ ؟ ألمْ تكُنْ قد اشْتريت رَاحِلتَك الَّتِي تركبُها وسلاحك الَّذِي تُجاهِدُ بِهِ، وأعْدَدْت نَفْسَك للخُروم ؟

قالَ كَعْبٌ: بَلَى يَا رسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غيرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لاخْتَلَقْتُ الأعْذَارَ، ورَأَيتُ أنِّي سَأَخِرُجُ مِنْ سَخطِه بِأَيِّ كَلامٍ أَقُولُه، ولكِنِّي أَعْرِفُ

بأنِّى لو كَذَبْتُ عَلَيْكَ لتَرْضَى عَنِّى، فسوْفَ يُعلمُكَ اللَّهُ بَمَا فِي قَلْبِي فتسخَطَ عَلَىَّ، وإِنْ قُلتُ لَكَ الصِّدْقَ، فَسَوْفَ تَغْضَبُ عَلَىَّ، وإِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ لأرْجُو عَفْوَ اللَّهِ، واللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، ولقَدْ كُنْتُ فِي أَعْظَمِ قُوَّةٍ وَأَكثَرِ يسَارٍ حِينَ تَخلَّفْتُ عَنْ الخُروجِ مَعَكَ.

وجَاءَ مُرارَةُ بنُ الرَّبيعِ، وهِلالُ بنُ مرَّة فقالا كمَا قالَ كَعْبُ، وتَرَكَهُ مَا عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ منْتظرًا فيهمَا قضَاءَ اللَّه كَمَا يَنْتظرُ قَضَاءَ اللَّه فِي كَعْبِ.

قَالَ أيمَنُ: لقد اخْتصَّتِ الآيَاتُ هَؤلاءِ الثَّلاثَةَ بالذِّكْرِ دونَ المتخلِّفِينَ جَميعًا، فَمَاذَا كَانَ قَضَاءُ اللَّه فيهمْ؟

قَالَ الوَالِدُ: لقد نهَى النَّبِيُّ عَلِيهِ المسلمينَ عَن الكَلامِ معهم أو الاختلاط بِهِمْ حَتَّى يفْصِلَ اللَّهُ فِي أَمْرِهمْ، يُعذِّبُهُمْ إِنْ شَاءَ أوْ يَتوبُ عليْهِمْ ويغْفرُ لهمْ إِنْ شَاءَ.

ومرَّتْ عَليهِمُ الأيَّامُ واللَّيَالِي طَويلةً لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ هُمُومٍ وَمَا فِي أَفْكَارِهمْ منْ وَسَاوِسٍ وَظُنُونٍ.

مَاذَا سَيَفْعَلُ اللَّهُ بِهِمْ، وَقَدْ جَفَاهُمُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ ، وهجرَهُمُ المسْلمُونَ وتَجَنَّبُوا أي الختلاط بِهِمْ، هَلْ هُم الآنَ فِي عِدَادِ المسْلِمينَ المؤْمنِينَ، أمْ كَتبهُمُ اللَّهُ فِي سِجِلِّ المرتدِّينَ عَنِ الإِسْلامِ، أمَّا مُرارةُ بنُ الرَّبِيعِ وهِلالُ بنُ مَرَّةَ، فقدْ أغْلقا عَلَى أَنْفُسِهِمَا المرتدِّينَ عَنِ الإِسْلامِ، أمَّا مُرارةُ بنُ الرَّبِيعِ وهِلالُ بنُ مَرَّةَ، فقدْ أغْلقا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بَيْتَيْهِمَا، واسْتَكَانَا لقضاء اللَّه يبكيانِ وينتحبانِ، انتظارًا لأمرِ اللَّه وأمْرِ رَسُوله بَيْتَيْهِمَا، واسْتَكَانَا لقضاء اللَّه يبكيانِ وينتحبانِ، انتظارًا لأمرِ اللَّه وأمْرِ رَسُوله

فيهما، أمَّا كعبُ بنُ مَالِكِ فقد كَانَ شابًا، يخرجُ ويحاوِلُ أنْ يخالطَ النَّاسَ، ويَمْشِي فِي السُّوقِ لعلَّهُ يبيعُ أوْ يَشْترِي، ويحضُرُ الصَّلاةَ فِي المسْجِدِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِهِ، ولكنْ لا أحَدَ يكلمُهُ، ولا أحَدَ ينظُرُ إليْهِ، وكلَّمَا حَضَرَ صَلاةً مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ عَيِّلِهِ اللَّهِ عَيِّلِهِ واللَّهُ عَلَيْهُ السَّلام وهُو مُضطرِبٌ، وَلا يَدْرِي لشدَّة اضْطرابِهِ، هَلْ نظرَ إليْهِ النَّبِيُ عَيِّلِهُ أَمْ أعرَضَ عَنْه، هلْ ردَّ عليْه السَّلام أمْ سَكَتَ فَلَمْ يَرُدَّ؟

وَضَاقَتْ عَلَيْه نَفْسُهُ، وأصْبَحَتِ الأرضُ كلُّهَا بَمَا فِيهَا مِنَ اتِّسَاعٍ ضَيِّقَةً ضَيِّقَةً لا يجِدُ لنفْسِهِ فيها مذْهَبًا، إِنَّ غضبَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وغَضَبَ رسُولِ اللَّهِ مُرٌّ، وجَفوةَ النَّاسِ عَنَاءٌ، ولا بُدَّ منْ مخْرجٍ مِنْ هَذِهِ الضَّائِقَةِ بأيِّ ثمنٍ ومهْمَا كانَ الأمْرُ.

وتَوجَّه كعْبُ بنُ مالِك إِلَى بَيْتِ ابنِ عمِّه الحارِث بنِ رَبَعِيًّ المشهور بأبي قَتَادَةَ، وكانَ أحبَّ النَّاسِ إِلَيْهِ، فوجَدَ البَابَ مُغْلَقًا، وهو يعْلَم أَنَّه إِذَا نَادَى فَلَنْ يَسْتجيبَ لَهُ أحَدُّ، ورَأَى أَبَا قتادَةَ جالِسًا في بُسْتَانِهِ، فتسلَّقَ الجدار وقفزَ إِلَى يَسْتجيبَ لَهُ أحَدُّ، ورَأَى أَبَا قتادَةَ جالِسًا في بُسْتَانِهِ، فتسلَّق الجدار وقفزَ إِلَى الدَّاخِلِ وَالْقَى السَّلامَ على ابْنِ عمِّه، فلمْ يردَّ عليْه السَّلامَ، فقالَ كعْبُّ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنشُدُكُ اللَّهَ، هَلْ تَعْلَمُنى أُحِبُّ اللَّهَ ورسُولَه؟ فسكتَ أَبُو قَتَادَةَ ولمْ يَردَّ، فكرَّرَ كعْبُ حديثَه ، فقالَ أَبُو قَتَادَةَ: اللَّهُ ورسُولُه أَعلَمُ. فَفَاضَت عَيْنا كعْبِ فكرَّرَ كعْبُ حديثَه ، فقالَ أَبُو قَتَادَةَ: اللَّهُ ورسُولُه أَعلَمُ. فَفَاضَت عَيْنا كعْبِ بالدُّمُوعِ، وعادَ إِلَى الطَّرِيقِ مِنْ حيثُ أَتَى ليستقْبلَ امتحانًا آخَرَ شَديدًا علَى النَّفسِ مِنَّ عَيْنًا عَلَى مَنْ يُجَرِّبُهُ.

### قَالَتْ إِيمَانُ : ومَا هَذَا الامْتحانُ يَا أَبِي؟

قالَ الوالِدُ: إِنَّ منْ عَادَةِ الأعداءِ أَنْ يتجسَّسُوا عَلَى أعدائِهِمْ، فَإِذَا عَلَمُوا أَنَّ هُنَاكَ إِنْسَانًا مَغْضُوبًا عليْه فِي دَوْلَتِهِ خَمَّنُوا أَنَّهُ يمكِنُ أَنْ يقابِلَ قَوْمَه جَفْوة بجفْوة ، هُنَاكَ إِنْسَانًا مَغْضُوبًا عليْه فِي دَوْلَتِهِ خَمَّنُوا أَنَّهُ يمكِنُ أَنْ يقابِلَ قَوْمَه جَفْوة بجفُونَ ومقاطعة بقاطعة ، فأرْسَلُوا إليْه يحبَّبُونَه فِيهِمْ وَفِي المعيشة معهمْ، لعلَّهمْ يعرِفُون منه أسرارَ وَطَنِهِ، أو لمجرَّد أَنْ يُغيظُوا قَوْمَهُ باجْتذابِهِ فِي صَفُوفِهِمْ، وَهَذَا مَا حَدَثَ مَعَ كَعْب بنِ مَالِك .

قَالِ أَشْرِفُ: وكيْفَ كَانَ ذَلكَ؟

قالَ الوَالِدُ: كَانَ كَعْبُ يَسيرُ في الطَّرِيقِ مُتحيِّرًا لا يَدْرِي مَاذَا يَفْعَلُ، وإِذَا برَجُلٍ مِنَ الشَّامِ ليبيعَهُ فِي المدينَةِ، برَجُلٍ مِنَ الشَّامِ ليبيعَهُ فِي المدينَةِ، ورَاءَهُ، كانَ تَاجِرًا يَأْتِي بالطَّعَامِ مِنَ الشَّامِ ليبيعَهُ فِي المدينَةِ، ويسْأَلُ: أَيْنَ كَعْبُ بنُ مالِكٍ ؟ فَأَشَارَ النَّاسُ إِلَى كَعْبٍ، فتَبِعَهُ هذَا التَّاجِرُ، وأَعْطَاهُ خِطابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، مَلْفُوفًا فِي حَرِيرٍ، فَفَتَحَ كَعْبُ الخَطَابَ وقرأ:

« أمَّا بَعْدُ : فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّا صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، ولمْ يجعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوانٍ ولا مَضْيَعَةِ، فالحَقْ بنَا نُواسك » .

وهَكَذَا طَمَعَ فِيهِ مَلِكُ الغَسَاسِنَةِ، وظنَّ أَنَّ كَعْبًا هَذَا يمكِنُ أَنْ ينْسَى نفْسَهُ أُو ينْسَى حِهَادَهُ السَّابِقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى يُعاقِبُهُ عَلَى ترْكِهِ للجِهَادِ فِي تَبوكَ، فهلْ يكُونُ ذَلِكَ سببًا للخُروجِ عَنِ الدِّينِ والانْسلاخِ عَنِ الإِسْلامِ؟ إِنَّ ذَلِكَ لنْ يَكُونُ أَبَدًا.

قَرأ كَعْبُ الرِّسَالةَ وبَكَى وَصَرَخَ، هَلْ هَانَ أَمْرُهُ، وَانحطَّ قدْرُهُ، وَأَصْبَحَ مُمَّنْ يَظْمَعُ الأعْدَاءُ فِي دِينِهِ، ويرْجُونَ أَنْ يَتَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلامٍ؟

وَأَخَذَ الرسَالَةَ، ودفعَها إِلَى موْقِد مُشتعِل بالنَّارِ، لِتحترِقَ وتَحترِقَ مَعَها آمَالُ النَّصارَى فِي كَعْبِ بْنِ مَالِكِ .

وانقضَتْ أرْبَعُونَ يَوْمًا، لَمْ يَنزِلْ فِيهَا الوَحْيُ علَى النَّبِيِّ عَلَيْ بشْيءٍ فِي شَأَنِ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ. فأرْسَلَ إِلَيْهُم النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ لَهُم: اعْتزِلُوا نِسَاءَكُمْ حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ بِالأَمْرِ فِيكُمْ.

قالَ أَيْمنُ: وَلَماذَا يَعتزِلُونَ نِساءَهُمْ؟

قالَ الوالِدُ: لأنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ لمْ يكنْ علَى بيِّنة مِنْ أمرِهِمْ، هَلْ مخالَفَتُهُمْ لأمْرِ اللَّه ورَسُولِهِ بالجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّه جَعلَتْهُمْ فِي عدَادِ المرتَدِّينَ عَنِ الإِسْلامِ الخَارِجِينَ مِنَ الدِّينِ، أمْ هِي مَجرَّدُ ذُنُوبٍ لا تُلْغِي إِيمَانَهُمْ باللَّه ويمكِنُ أنْ يَغفرَهَا اللَّهُ، مِنَ الدِّينِ، أمْ هِي مَجرَّدُ ذُنُوبٍ لا تُلْغِي إِيمَانَهُمْ باللَّه ويمكِنُ أنْ يَغفرهَا اللَّهُ، والمعروفُ فِي الإِسْلامِ أنَّ المسْلِمة لا تتزوَّجُ كَافِرًا ولا مُشْرِكًا، يَعْنِي لا تتزوَّجُ إِلا مُسْلِمًا، وَإِذَا كَانَ هَوْلاءِ الثَّلاثةُ قَد ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ فَقَدْ أصْبَحَتْ زَوْجَاتُهُم محرَّمات عَلَيْهمْ.

قالت إِيمَانُ: ومَاذَا كَانَتِ نَتِيجةُ اعْتزَالِهِمُ النِّسَاءَ، وجَفْوةِ الْجَتَمعِ لَهُمْ؟ قَالَ الوَالِدُ: أَمَّا هلالُ بنُ مرَّةَ، فقد ْ ذَهبت ْ زَوْجَتُه لِإِلَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَقالَت ْ: يَا رسُولَ اللَّه، إِنَّ هلالاً شَيْخُ ضَائعٌ، لَيْسَ لَهُ خادمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخدُمَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ لا أكْرَهُ أَنْ تَخْدُمِيهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ حُضورُكِ مَعَهُ فِي البَيْت حُضورَ الإِنْسانة الغَريبة عَنْه، الَّتِي لَيْسَ لَهُ مِعَهَا حِقُّ الزَّوْج.

قَالتْ: إِنَّه واللَّهِ شيخٌ عجُوزٌ، وإِنَّهُ مَا زَالَ يَبْكِي مُنذُ مَا كَانَ مِنْ أَمرِهِ حَتَّى اليومِ لا يكُفُّ عَنِ البُكَاءِ أَبَدًا.

أمَّا كَعْبُ بنُ مالِك، فإِنَّه عندَمَا جَاءَهُ أمرُ رسُولِ اللَّهِ عَلَيْ باعتزَالِ زوْجَتِه، قَالَ: هَلْ أُطلِّقُهَا؟ أمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ فَقيلَ لهُ: بَلِ اعْتَزِلْهَا، ولا تقربها، وقَالَ لَهُ بَعْضُ قَالَ: هَلْ أُطلِّقُهَا؟ أمْ مَاذَا أَفْعَلُ فَقيلَ لهُ: بَلِ اعْتَزِلْهَا، ولا تقربها، وقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ بَنْ الْمُرَاةِ هِلالٍ أَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ: اذْهَبْ إِلَى رسُولِ اللَّهِ واسْتأذِنْهُ فِي امْرَأَتِك، كَمَا أَذِنَ لامْرَاةِ هِلالٍ أَنْ تخدُمهُ. . فَقَالَ: واللَّهِ لا أَسْتأذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ومَا أَدْرِي مَاذَا يقُولُ لِي عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ وأنَا رَجُلُ شَابٌ. . ثُمَّ أَمرَها أَنْ تَذْهَبَ إِلَى بَيْتِ أَهْلهَا.

وهكذا ظَلَّ هَوُلاءِ الثَّلاثَةُ الَّذِينَ خُلِفُوا، أَمْرُهُمْ مُعلَّقٌ، والحَديثُ معَهُمْ محظُورٌ، وانقَضَتْ عليْهمْ خَمْسُونَ لَيْلَةً، خَمسُونَ لَيْلَةً مِنْ الهَمِّ والتَّفْكِيرِ والشُّعورِ بالمهانة وعَذَابِ الضَّميرِ، المسلمُونَ كُلُّهُمْ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِ هؤلاءِ الثَّلاثَة مَاذَا سَيَفْعَلُ اللَّهُ بِهِمْ، وبعْدَ خَمسينَ لَيْلَةً، وَفِي صَلاةِ الصُّبْح، مَا كَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَنْتَهِي سَيَفْعَلُ اللَّه بِهِمْ، وبعْدَ خَمسينَ لَيْلَةً، وَفِي صَلاةِ الصُّبْح، مَا كَادَ النَّبِي عَلَيْهُ يَنْتَهِي مَنْ صَلاتِهِ حَتَّى أَطْرَقَ بِرأسِه، وَعَابَ بِرُوحِه عَمَّنْ حَوْلَهُ، وهكذا كَانَ عنْدَمَا يَأْتِيهِ الوَحْيُ، يَجْلِسُ مَعَ أَصْحَابِهِ وَكَأَنَّهُ لِيْسَ مَعَهُمْ لأَنَّهُ فِي حَضْرَةِ اللَّه، وَفِي حَديث إلوَحْيُ، يَجْلِسُ مَعَ أَصْحَابِه وَكَأَنَّهُ لِيْسَ مَعَهُمْ لأَنَّهُ فِي حَضْرَةِ اللَّه، وَفِي حَديث جبريلَ بالوَحْي، وَفِي ذَلِكَ اليَّومِ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيهِ الصَّبْعَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ مَعْهُمْ لأَنَّهُ لِيسَ مَعْهُمْ لأَنَّهُ لِيسَ مَعْهُمْ لأَنَّهُ وَعَلَى أَلُولُ وَعَلَى النَّبِي عَلَيْهُ الصَّبْعَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ مُتَهِلًى الوَجْهِ مُنشَرِحَ الصَّدْرِ، وَأَعْلَنَ فِي المسْلمِينَ أَنَّ اللَّه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، قَبِلَ مُتَهِلًى الوَجْهِ مُنْ أَنْ يَذْهُبُوا إِلِيهِمْ مُهَنَّئِينَ مُبَشِّرِينَ بَتَوبَةً اللَّه وَمُرارةً وهِلالٍ، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَذْهُبُوا إِلِيهِمْ مُهَنَّئِينَ مُبَشِّرِينَ بَتَوبَةً اللَّه ورضُوانه عَلَيْهم.



وخف النَّاسُ مُسرِعِينَ، وكَانَتِ الفَرْحَةُ الَّتِي فِي قُلُوبِهِمْ جَعَلُهُمْ يتعجَّلُونَ بِالبُشْرَى كُلُّ منْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يكونَ هُوَ البَشِيرُ الأوَّلُ، لأنّ المسْلَمَ الحقَّ هُوَ الَّذِي يَفْرِحُ بِالبُشْرَى كُلُّ منْهُمْ يُريدُ أَنْ يكونَ هُو البَشِيرُ الأوَّلُ، لأنّ المسْلِمَ الحقَّ هُو الَّذِي يَفْرِحُ بِأَفْرَاحِ إِخْوانِهِ وِيحزَنُ لأحْزَانِهِمْ، فمنْ عَدَ إِلَى جَبَلٍ وِنَادَى لِيَصِلَ صَوْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الرَّاكِضُ ليذْهَبَ وَمَنْهُمْ مَنْ صَعدَ إِلَى جَبلٍ وِنَادَى لِيَصِلَ صَوْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الرَّاكِضُ عَلَى فرسِهِ، وَجَاءَ البشيرُ إلَى كَعْبِ بْنِ مالك، فنزَعَ لَهُ تَوْبَيْنِ كَانَا عليْه ولَيْسَ لَديْه غيرُهُما، وأعْظَاهُمَا هَديَّةً للبشيرِ الَّذِي وَصَلَهُ أُولاً.. واسْتَعَارَ تُوبًا ارْتَدَاهُ، وذَهَب غيرُهُمَا، وأعْظَاهُمَا هَديَّةً للبشيرِ الَّذِي وَصَلَهُ أُولاً.. واسْتَعَارَ تُوبًا ارْتَدَاهُ، وذَهَب عَلَيْكُ مُنذُ وَلدتْكُ أَمُّكَ.

ثُمَّ أَقْبَلَ هِلالُ بنُ مرَّةٍ، ومُرَارَةُ بن الرَّبِيعِ، فهنَّاهُمَا النَّبِيُّ عَلِي عَلَى الجَمِيعِ الْآياتِ الَّتِي نَزَلَتْ بِالبُشْرَى لهؤلاءِ الثَّلاثَةِ الَّذِينِ خُلِّفُوا.

قَالَتْ إِيمَانُ: وبهذَا نَكُونُ قَد عَرفْنَا أَشْيَاءَ كَثِيرةً عَنِ المَنَافِقِينَ فِي المدِينَةِ، والمؤْمنينَ الَّذينَ تَابَ اللَّهُ عليْهُمْ لِصِدْقِهِمْ، وأمرنَا أَنْ نَكُونَ صَادِقِينَ مِثلَهُمْ.

قالَ الوالدُ: نعمْ يا أبنائي، لقدْ خَتم اللَّهُ سُبْحانَهُ وتعالَى الآيات بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللَّهِ الْمَانَاةِ الصِّدقَ يُنجِى، وهؤلاءِ الثلاثَةُ صَدَقُوا فكانَ الصِّدقُ سَببًا فِي تَوبَةِ اللَّهِ عليْهِم، بعْد المعَانَاةِ الَّتِي عَاشُوهَا خَمْسينَ لَيْلَةً كَنُوعٍ مِنَ العِقَابِ لَهُمْ عَلَى الذَّنبِ الَّذِي فَعَلُوهُ، أمَّا المنَافِقُونَ فلمْ يُصدِقُوا، وبرَّرُوا تخلُّفَهُمْ بأعْذَارٍ واهية قبلَها رسُولُ اللَّه مِنْهُمْ، وترَكَ أمرَهُمْ للَّه، وأمرُ اللَّه فِي المُنافِقِينَ مَعْرُوفٌ، فَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنِهِ أَنَّهُمْ فِي الدَّركِ الأَسْفَلِ مِنَ النَارِ، النَّالِ مَنْ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنِهِ أَنَّهُمْ فِي الدَّركِ الأَسْفَلِ مِنَ النَارِ،

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ... (١٤٠٠) ﴾ [النساء] ذَلكَ لأَنَّهُمْ يُعِيشُونَ ﴿ مُذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلا إِلَىٰ هَوُلاءِ ... ( ٢٤٠٠) ﴾ [النساء] فلسنت تعرف إِنْ كَانُوا مسْلمين فتأمنهُم أوْ كافرِين فتحذر هُمْ، ولأنَّهُمْ لا يَبْغُونَ إِلا مصْلحتَهُمْ الخاصَّة، ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ... (١٤١) ﴾ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ... (١٤١) ﴾ [النساء]، وهكذا كَشَفَ القُرآنُ الكَرِيمُ أَسْرَارَهُمْ، فِي كَثيرٍ مِنْ آلياتِهِ، فِي سُورة النَّسَاء، وَفِي سُورة التَّوبَة، حَتَّى لقدْ نزلت فِي القُرآنِ سُورة كامِلةً السَّمُها سُورة (المَنَافِقُونَ) سُوفَ يَكُونُ لَهَا قِصَّةٌ خاصَّةٌ إِنْ شَاءَ اللَّه.. ولكنْ بَقِي مَعْنَا فِي أَمْرِ غَزْوة تَبُوكَ قِصَّةٌ ستكُونُ مُوضُوعَ جلسَتِنَا القَادِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّه.. ولكنْ بَقِي مَعْنَا فِي أَمْرِ غَزْوة تَبُوكَ قِصَّةٌ ستكُونُ مُوضُوعَ جلسَتِنَا القَادِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّه.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَة الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١١٧) وَعَلَى مِنْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) يَ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهَ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) يَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩) .

#### الأسئلة

- ۱ فى غزوة تبوك ظهر كثيرٌ من مكائد المنافقين، فما الذى عرفته من ذلك فى هذه القصة، ومن هو رأس المنافقين الذى كان يحرضهم على عدم الخروج مع النبى عَلِيلًا ؟
- ٢- لقى أبو ذر رضى الله عنه عناء شديداً فى الخروج. . صف هذا العناء . .
  واذكر ما قاله له النبى عَلَيْتُه .
- ٣- كان أبو خيثمة غنيا وذا يسار، أنَّبَهُ ضميرُه للتخلف عن النبي عَلَيْ فلحق بالنبي به في الطريق، ماذا كان أبو خيثمة يفعل في المدينة قبل أن يلحق بالنبي عَلَيْ ، وبماذا أنَّبَتْهُ نفسه في هذا الأمر؟
- ٤ للذين خُلِّفُوا قصة فيها عظة وعبرة، اذكر كم عددهم؟ وماذا قالوا للنبي
- ٥ وقع كعب بن مالك في امتحان نفسي مر. . هل تذكر ذلك الامتحان، وكيف رد كعب على رسالة ملك غسان؟

#### دروس النحو

#### مراجعة لبعض الدروس السابقة:

- ١ ما علامات الإعراب الأصلية، وما العلامات الفرعية؟ اذكر كل علامة مع مثال في جملة مفيدة.
- ٢- المعروف أن علامة النصب هي الفتحة. فمتى تكون الكسرة علامة للنصب؟ ومتى تكون الياء علامة للنصب؟
- ٣- العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، فما العلامات الفرعية التي تنوب عنها؟ اذكر كل علامة في مثال من إنشائك.
- ٤ ما هى المواضع التى تكونُ الكسرةُ فيها علامةً على جرِّ الاسمِ؟ وما هى المواضعُ التى تكونُ الياءُ فيها علامةً لجرِّ الاسم؟ وهلْ يمكنُ أن تكونَ الفتحةُ علامةً للجرِّ.. ومتى؟
- ٥- ما هي علاماتُ الجزم؟ وما هو الفعل الصحيح الآخر؟ وما هو الفعل المعتل الآخر؟ هل تعرف الأفعال الخمسة؟ وكيف تعرفها؟ مثل بأمثلة من إنشائك.

حاول في كل قراءاتك أن تمرِّن ذاكرتك على الإعراب وتذكر قواعد النحو.. لأن التطبيق الذهني في القراءة هو أهم شيء في تعلم هذه القواعد.

وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة التالية (والله يعصمك من الناس)

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء

١٨- صلاة الحرب

١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ٢٧ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو

إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٧- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فئية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

٨٤- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- الناريردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السلام في بطن الحوت

٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السلام القوى

الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول ٣٩- وعد الله

· ٤ - توزيع الغنائم

١٤ - قوة الصابرين

٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء

17- يوم الحيج الأكبر.

£1- يوم حنين.

10 - عزير آية الله للناس.

21- الشهور العربية والأشهر

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

٤٨ - لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١- مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا.

\$ ٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بُني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم.

٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم

يهتدون.